

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة التاسعة



بتدء عادل الغصبان



تَعْتَ سَمَاء زَرْقَاء ، وَفِي مَنْزِلٍ وَضِيع ، مِنْ مَنَازِلِ جَزِيرَةٍ صَغِيرَةٍ تُسَمَّى جَزِيرَةَ الْمَرْجَان ، جَاء إِلَى هٰذَا الْعَالَم طِفْلُ صَغِيرَةٍ تُسَمَّى جَزِيرَة الْمَرْجَان ، جَاء إِلَى هٰذَا الْعَالَم طِفْلُ صَغِير ، جَمِيلُ الْوَجْه ، حُلُو الْقَسَمَات ، غَزِيرُ الشَّعْر .

وَكَانَ مِمَّنَ شَهِدَ مَوْلِدَهُ سَيِدَةٌ عَجُوزٌ تَتَعَاطَى السِّحْرِ، وَتَتَنَبَّأُ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَقَالَت :

- • سَتَكُونُ لِهِذَا الصَّبِيِّ حَيَاةٌ كُلُّهَا فَوْزٌ وَنَجَاحٍ، وَسَوْف

يَنْتَقِلُ مِنْ نَصْرٍ إِلَى أَنْصَر، فَإِذَا بَلَغَ سِنَ الْعِشْرِين، فَسَوْفَ يَتَزَوَّجُ ابْنَةَ مَلِكِ هٰذِهِ الْجُزُرِ ».

فَرِحَ أَهْلُ الصَّبِيِّ بِنُبُوءَةِ السَّيِدَةِ الْعَجُوزِ ، فَاحْتَفَلُوا بِمِيلَادِ الطِّقْلِ احْتِفَالاً كَبِيرًا ، وَبَيْنَمَا كَانَ جَمِيعُ الْحُضُورِ بِمِيلَادِ الطِّقْلِ احْتِفَالاً كَبِيرًا ، وَبَيْنَمَا كَانَ جَمِيعُ الْحُضُورِ مُسْتَسْلِمِينَ إِلَى الْمَبَاهِجِ وَالْأَفْرَاحِ ، حَلَّقَ فِى فَضَاءُ الْجَزِيرَة ، مُسْتَسْلِمِينَ إِلَى الْمَبَاهِجِ وَالْأَفْرَاحِ ، حَلَّقَ فِى فَضَاءُ الْجَزِيرَة ، مُسْتَسْلِمِينَ إِلَى الْمَبَاهِجِ وَالْأَفْرَاحِ ، حَلَّقَ فِى فَضَاءُ الْجَزِيرَة ، مُسْتَسْلِمِينَ إلى الْمَبَاهِجِ وَالْأَفْرَاحِ ، حَلَّقَ فِى فَضَاءُ الْجَزِيرَة ، مُسْتَسْلِمِينَ إلى الْمَبَاهِجِ وَالْأَفْرَاحِ ، حَلَّقَ عَلَى السَّاحِرَة وَلَقَاءُ السَّكَانَ ، ثُمَّ عَصْفُورٌ مُلُونَ الرِيش ، وَوَقَفَ يَسْمَعُ أَحَادِيثَ السَّكَانَ ، ثُمَّ طَارَ إِلَى الْمَلِكَ يُخْبِرُهُ بِنُبُوءَةِ السَّاحِرَةِ الْعَجُوزِ .

سَمِع الْمَلِكُ هَذَا الْخَبَر، فَتَمَلَّكُهُ الْغَضَب، وَأَرَادَ أَن يَقِف هُو نَفْسُهُ عَلَى جَلِيَّةِ الْأَمْر، فَرَّكِبَ زُوْرَقًا صَغِيرًا، وَنَشَرَ الشِّراع، وَسَارَ فِي اِتِجَاهِ جَزِيرَةِ الْمَرْجَان، وَقَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بَعْضَ شَوَاطِئِها، رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الْبَحْرِ مُتَصَنِّعًا الْغَرَق، وسَبَحَ حَتَى حَطَّ عَلَى الشَّاطِيء.

هُرِعَ سُكَّانُ الْجَزِيرَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ،



فَحَدِّتُ عَنْ دَهْشَتِهِمْ وَلَا عَجَب ، حِينَمَا عَرَفُوا أَنَّ الْغَرِيق ، إِنَّمَا هُوَ الْمَلِك ، وَقَدْ نَزَلَ جَزِيرَتَهُمْ . فَمَضَى كُلُّ مِنْهُمْ يُسَابِقُ سِواه، فِي الْحُصُولِ عَلَى شَرَفِ إِيوَاهِ الْمَلِك ، فَكَانَ يُسَابِقُ سِواه، فِي الْحُصُولِ عَلَى شَرَفِ إِيوَاهِ الْمَلِك ، فَكَانَ يُسَابِقُ سِواه، فِي الْحُصُولِ عَلَى شَرَفِ إِيوَاهِ الْمَلِك ، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَف ، مِنْ نَصِيبٍ أَهْلِ الْمَوْلُودِ الْجَدِيد.

تَظَاهَرَ الْمَلِكُ عِنْدَ رُوْيَتِهِ الطِّفْل، بِأَنَّهُ مَدْهُوسٌ مِنْ جَمَالِه، فَطَلَبَ أَنْ يَنَامَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ مَهْدِه، فَأَكُبَرَ والدِهُ خَمَالِه، فَطَلَبَ أَنْ يَنَامَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ مَهْدِه، فَأَكْبَرَ والدِهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْفُطْمَى، وانْسَحَبا مِنَ الْفُرْفَة، بَعْدَ أَنْ أَعَدًا لِلْمَلِك، مَكَانًا يَضَطَّجُمُ فِيه. لِلْمَلِك، مَكَانًا يَضَطَّجُمُ فِيه.

فَمَا هُوَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْمَلِكُ بِالطِّفِلْ، حَتَّى يَضَعَهُ فِي سَلَّةٍ مِنْ سِلالِ الْخُبْرُ، وَيَخْرُجَ بِهِ سِرَّا مِنَ الْمَنْزِلِ الصَّغِيرِ، وَيَجِدَّ بِهِ سِرَّا مِنَ الْمَنْزِلِ الصَّغِيرِ، وَيَجِدَّ فِي السَّيْرِ إِلَى الشَّاطِيْ، وَهُنَا نَزَلَ الْمَلِكُ يَخُوضُ عُبابَ الْمَاءِ، فَي السَّيْرِ إِلَى الشَّاطِيْ، وَهُنَا نَزَلَ الْمَلِكُ يَخُوضُ عُبابَ الْمَاءِ، فَلَمّا وَصَلَ الْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهُ، أَلْقَى بِالسَّلَّةِ فَوْقَ سَطْحِ الْبَحْر، فَلَمّا وَصَلَ الْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهُ، أَلْقَى بِالسَّلَّةِ فَوْقَ سَطْحِ الْبَحْر، فَلَمّا وَصَلَ الْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهُ، أَلْقَى بِالسَّلَّةِ فَوْقَ سَطْحِ الْبَحْر، فَأَخَذَتُ تَرَاقَصُ عَلَى حَرَّكاتِ الْمَوْجِ ، ثُمَّ عادَ إِلَى الْمَنْزِل ،

وَدَفَنَ كِيسَ نَقُودِهِ فِى زَاوِيَةٍ يَعِيدَةٍ مِن زَوايا الْحَدِيقَة ، يَعِيدَةٍ مِن زَوايا الْحَدِيقَة ، ودَخَلَ الْغُرْفَة ، واسْتَلْقَى إِلَى مِرْرَاشِه ، وَنَامَ نَوْمًا عَمِيقًا .

وَعِندَ الصَّبَاحِ، خَرَجَ الْمَلِكُ يَسْتَنْشِقُ النَّسِمَ الْعَلِيل، فَدَخَلَتْ

أُمُّ الطِّفْلِ الْغُرُّفَة ، تُرِيدُ أَن تُغَيِّرَ لَهُ مَلابِسَه ، فاسْتَحُودَ عَلَيْها قَلَقٌ لَا يُوصَف، عِنْدَما رَأَتِ الْمَهْدَ خالِيًا ، فَدَارَت فِي الْغُرُّفَةِ وَوْراتٍ كَثِيرَة ، ثُمَّ تَقَصَّتِ الْمَنْزِلَ كُلَّة ، باحِثَةً عَنِ الطِّفْل ، فَرَاتٍ كَثِيرَة ، ثُمَّ تَقَصَّتِ الْمَنْزِلَ كُلَّة ، باحِثَةً عَنِ الطِّفْل ، فَلَمْ تَجِدُ لَهُ أَثَرًا ، وَانْتَهَى بِها الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تُطْلِعَ كَالْمَلِكَ عَلَى اخْتِفا الطِّفْل ، وَهِي تُعُولُ وَتَبْكِي.

وَأَبْدَى الْمَلِكُ أَنَّهُ أَسِيفٌ حَزِينٌ لِهِذَا الْخَبَرَ، وَأَظْهُرَ أَنَّهُ يَبْخُتُ عَنْ كِيسِ نُقُودِه ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ صَاحَ قائِلًا: - القَدْ كُنّا يا سَيِدَتَى، وَلَا شَكَ، فَرِيسَةَ لِصَ مَاهِر، اسْتَوْلَى عَلَى طِفْلِك ، كَمَا اسْتَوْلَى عَلَى كِيسِ تَقُودِى ، فَيَجِبُ عَلَيْكِ عَلَى طَفِلْك ، كَمَا اسْتَوْلَى عَلَى كِيسِ تَقُودِى ، فَيَجِبُ عَلَيْك وَعَلَى زَوْجِك، أَنْ تُطِيلا الْبَعْثَ عَنْ هذا اللِّص ، أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ وَعَلَى زَوْجِك، أَنْ تُطِيلا الْبَعْثَ عَنْ هذا اللِّص ، أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ إِلَى قَصْرِى ، وَسَأَخْصَيْصُ جِائِزَةً سَنِيَّة، بِمَنْ يُلْقِى الْقَبْضَ عَلَى اللَّصِ اللَّهِينَ ».

وَشَكَرَ الْمَلِكُ والدَى الطِّفْل، عَلَى كَرَم ضِيافَتِهِما، وَوَدَّعَ أَهْلَ الْجَزِيرَةِ كُلُّهُم، وَقَفَزَ إِلَى زَوْرَقٍ مِنْ زَوارِقِ الصَّيَّادِين، وَرَجَعَ بِهِ إِلَى قَصْرِه.

وَمَضَتْ عِدَّةُ سَنَواتٍ عَلَى هٰذَا الْحَادِث، دُونَ أَنْ يُعْتَرَ عَلَى اللَّصِ وَمَضَتْ عَلَى اللَّهِ الْمُسْرُوق . اللَّصِ وَلا عَلَى الطِّفُلِ الْمُسْرُوق .

وَكَانَ الطِّفُلُ بَعْدَ أَنْ تَقَاذَفَتْهُ الْأَمْواجُ طَوِيلاً ، قَدْ وَقَعَ فِي شَبَكَةِ صَيَّادٍ مِنْ صَيَّادِي اللَّوْلُو ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الشَّبَكَة ، ثُمَّ شَبَكَةِ صَيَّادٍ مِنْ صَيَّادِي اللَّوْلُو ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الشَّبَكَة ، ثُمَّ مِنَ السَّبَكَة ، وَصَعْرِه مِنَ السَّلَة ، وَعَجِبَ الصَّيَّادُ مِنْ جَمَالٍ الطِّفْل ، وَشَعْرِه مِنَ السَّلَة ، وَعَجِبَ الصَّيَّادُ مِنْ جَمَالٍ الطِّفْل ، وَشَعْرِه



وَلَمْ يَكُنْ لِهِذَا الصَّيَّادِ وَلَد، فَكُمْ تَمَنَّى هُوَ وَزُوْجَتُهُ أَنْ

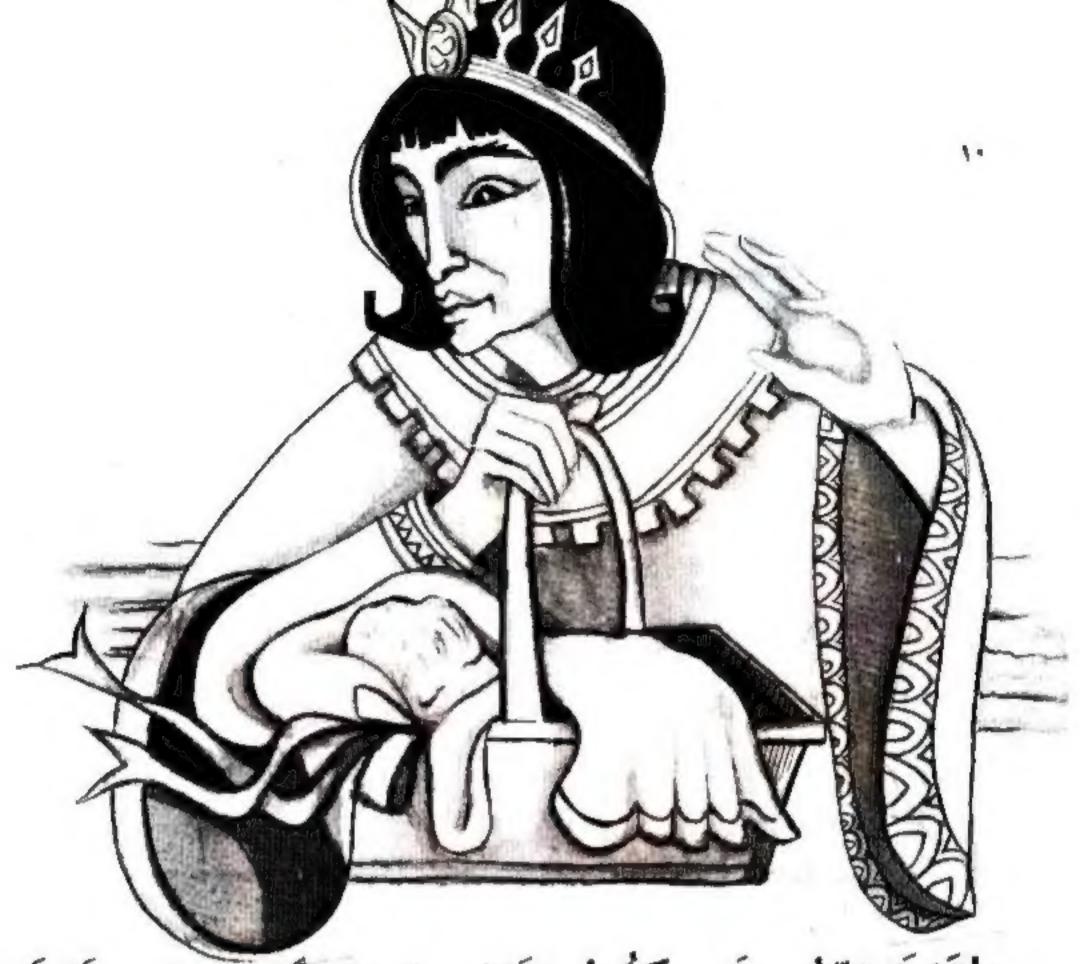

يَرْزُقَهُمَا اللهُ بِوَلَدٍ يَكُونُ لِخَاطِرِهِمْ بَهْجَةً وَمَسَرَّة ، فَحَمَلَ الطِّفْلَ إِلَى كُوخِه ، وهُوَ فَرِح مُغْتَبِط ، وَاسْتَقْبَلَتُهُ الزَّوْجَةُ الطِّفْلَ إِلَى كُوخِه ، وهُوَ فَرِح مُغْتَبِط ، وَاسْتَقْبَلَتُهُ الزَّوْجَةُ بِالْبُشْرِ وَالنَّقَ بَلَتُهُ الزَّوْجَةُ بِالْبُشْرِ وَالتَّرْ حَابِ

عَاشَ الطِّفْلُ فِي هٰذِهِ الْأُسْرَةِ الْكَرِيمَة ، تِسْعَةَ عَشَرَ عَاشَرَ عَاشَلَ عَامِهِ الْعِشْرِين ، هَبَّتْ عَلَى عَامِهِ الْعِشْرِين ، هَبَّتْ عَلَى عَامِهِ الْعِشْرِين ، هَبَّتْ عَلَى الْبَحْرِ عَاصِفَة هُوْجَاء ، وَكَانَ الْمَلِكُ عَلَى عَادَتِه ، يَتَقَصَّى الْبَحْرِ عَاصِفَة هُوْجَاء ، وَكَانَ الْمَلِكُ عَلَى عَادَتِه ، يَتَقَصَّى

شُوُّونَ جَزَاثِرِه ، مُتَنَقِلاً مِن وَاحِدَةٍ إِلَى أُخْرَى ، بِزَوْدَقٍ مَغِير ، فَلَمْ يَقُو قَارِبُهُ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَمُواجِ الْهَادِرَة ، وَعَلِير مَقَاوَمَةِ الْأَمُواجِ الْهَادِرَة ، فَاصَطَّر إِلَى أَن يَنْزِل بِأَقْرَبِ جَزِيرَةٍ لاَحَت له ، فَلَمّا حَط قَدَمَهُ فَوْق أَرْضِها ، وَجَالَ فِيها قَلِيلاً ، وَجَدَها جَزِيرةً قَفْرًا ، قَدْ خَلَت إِلّا مِن بَعْضِ الْأَكُواخ ، فَطَرَق بَابَ عَيْم الله كُوخ مِن يَشُولُون كُوخِها ، وَكَانَ فِيهِ الْمَرَأَة تُعْنَى بِشُولُون كُوخِها ، وَكَانَ فِيهِ الْمَرَأَة وَتُعْنَى بِشُولُون كُوخِها ، وَكَانَ فِيهِ الْمَرَأَة وَالِهُ مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مَنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيه مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مَنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مَنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَكَانَ فِيهِ مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّح وَالِهُ مِنْ ذَوْلِيَة مِنْ ذَوَايَاه ، يُصَلِّع مَنْ الْمَالَة مَنْ الْلِيَة مِنْ ذَوْلِيَاه ، يُصَلِّح اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُونِ اللَّهُ مِنْ ذَوْلِيَة مِنْ ذَوْلُونَاهُ مَالِعُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلِة مِنْ ذَوْلِهِ اللْهِ الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِقِ الْمِؤْلُونِ اللْهِ اللْمِؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونِ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَة الْمُؤْلِق الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِق الْمَالِعُ الْمُؤْلِق الْمَالِعُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلُولُ اللْمُؤْلِقِ



شِبَاكَ الصَّيد ، فَفَتَحَتِ الْمَرْأَةُ الْبَابِ ، وَسَأَلَهَا الْمَلِكُ أَنْ يَقْضِى لَيْلَتَهُ ضَيْفًا عَلَيْهِمَا.

وَبَعْدُ قَلِيلَ ، أَقْبُلَ الصَّيَّادُ وَدَخَلَ كُوخَه ، وَلَشَدَّ مَا اغْتَبَطَ وَدَهِش ، عِنْدَمَا عَرَفَ أَنَّ مَلِكَ جَمِيعِ الْجَزَائِرِ ، جَالِسْ تَحْتَ سَقْفِ بَيْتِه .

طَرَحَ الْمَلِكُ كَثِيرًا مِنَ الْأَسْئِلَةِ عَلَى الصَّيَّادِ وَزَوْجَتِه ، وَكَانَتْ عَيْنَاهُ فِى أَثْنَاء طَرْحِ هَذِهِ الْأَسْئِلَة ، لَا تُفارِقانِ الشَّعْرَ الذَّهَيِيَّ النَّذِي يَزِينُ رَأْسَ الْفَتَى الْجالِسِ فِى زاوِيَةِ الْغُرْفَة ، الذَّهَيِّ النَّذِي يَزِينُ رَأْسَ الْفَتَى الْجالِسِ فِى زاوِيَةِ الْغُرْفَة ، فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْه ، أَنَّ لَمَعَانَ ذَلِكَ الشَّعْرِ الْجَمِيل ، غَيْرُ فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْه ، أَنَّ لَمَعَانَ ذَلِكَ الشَّعْرِ الْجَمِيل ، غَيْرُ غَيْرُ عَيْرُ فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْه ، أَنَّ لَمَعَانَ ذَلِكَ الشَّعْرِ الْجَمِيل ، غَيْرُ غَيْرُ فَكَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْه ، أَنَّ لَمَعَانَ ذَلِكَ الشَّعْرِ الْجَمِيل ، غَيْرُ غَيْرُ عَيْرُ فَ أَيْنَ وَمَتَى رَأَى غَرْبِهِ ، فَلَمْ يَعْرِف أَيْنَ وَمَتَى رَأَى ذَلِكَ اللَّمَعَان .

وَكَانَ مِنْ أَجْوِبَةِ الْأَسْئِلَةِ النَّتِي عادَ الْمَلِكُ فَطَرَحَها عَلَى الصَّيَّادِ وَزَوْجَتِه، أَنَّهُ عَلِمَ أَنْ لا وَلَدَ لَهُمَا ، وَأَنَّ الْفَتَى صَاحِبَ الصَّيَّادِ وَزَوْجَتِه ، أَنَّهُ عَلِمَ أَنْ لا وَلَدَ لَهُمَا ، وَأَنَّ الْفَتَى صَاحِبَ



الشَّعْرِ الذَّهَبِيّ ، إِنَّمَا انْتَشَلَهُ الصَّيَّادُ مِنَ الْبَحْرِ ، مُنْذُ نَحْوِ عِشْرِينَ عَامًا ، وَقَدْ كَانَ فِي سَلَّةٍ تَتَراقَصُ فَوْقَ سَطْحِ الْمَوْجِ ، فَهُو َ لَا شَكَ لَقِيطٌ مِنَ اللَّقَطَاء .

فَهِمَ الْمَلِكُ أَنَّ الطِّفُلَ الذَّهَبِيَّ الشَّعْرِ ، النَّذِي أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ ، وَأَنَّهُ ذَٰلِكَ الْفَتَى النَّذِي وَأَرادَ أَنْ تَبْتَلِعَهُ الْأَمْواج ، قَدْ عَاشَ ، وَأَنَّهُ ذَٰلِكَ الْفَتَى النَّذِي يُطِيلُ النَّظُرَ إِلَيْه ، فَفَكَّرَ عَلَى الْفَوْر ، فِي وَسِيلَةٍ تُهْلِكُه ، فَطَلَبُ رَقَّا كَتَبَ فِيهِ الْكَلِماتِ الآتِيَة :

« إذا تَلَقَّتُ هَذِهِ الرِّسَالَة ، فَاقْتُلْ حَامِلُهَا إِلَيْكَ » . ثُمَّ أَغْلَقَ الرِّسَالَة وَخَتَمَها ، وَسَلَّمَهَا إِلَى الْفَتَى وَقَال : ثُمَّ أَغْلَقَ الرِّسَالَة وَخَتَمَها ، وَسَلَّمَهَا إِلَى الْفَتَى وَقَال : - « خُذْ هذه الرِّسَالَة ، وَأَوْصِلْها إِلَى جَزِيرَةِ النُّور ، حَيْثُ تُقِيمُ زَوْجَتِي وَابْنَتِي ، فَإِذَا بَلَغْتَهَا فَاذْهَبْ إِلَى الْقَصْر ، فَسَوْفَ تُسْتَقْبَلُ فِيهِ اسْتِقْبَالاً يَلِيقُ بِحَامِلِ مِثْلِ هَذِهِ الرِّسَالَة » .

الرق : جلد رقيق يكتب في .

فَلَمْ يُخالِجِ الْفَتَى أَى شُوء ظَنِّ كَان ، وَأَخَذَ الرِّسالَةَ وَمَضَى بِهَا فَوْقَ زَوْرَقِ خَفِيف، يُصارِعُ الْأَمْواجَ وَتُصَارِعُه، وَلَـكُنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ بَعِيدًا ، فَقَدْ كَانَتِ الْأَمْواجُ هَائِجَةً عاصِفَة ، فاضطُّر أَن يَلْتَجِئَ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنَ الْجُزُر ، وَأَن عاصِفَة ، فاضطُّر أَن يَلْتَجِئَ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنَ الْجُزُر ، وَأَن يَطُرُقَ بابَ كُوخ تَسْكُنُهُ ثَلاثُ فَتَياتٍ جَمِيلاتٍ لِطاف، اِسْتَقْبَلْنَهُ ببالِغ الْحَفاوَةِ والتَّرْحِيب، وَساعَدُنَّهُ عَلَى خَلْعٍ مِعْطَفِهِ الْمُبَلَّل ، وَهَيَّأَنَ لَهُ سَرِيرًا مُرْيِحًا ، وَأَخَذْنَ يُجاذِبْنَهُ أَطْـرافَ الْحَدِيث ، فَلَمْ يَبْخَلُ عَلَيْهِنَّ بِذِكْرِ الْأَمْرِ النَّذِي عَهَدَ فِيهِ الْمَلِكُ إِلَيْهِ ، فَغَبَطَتِ الْفَتَياتُ حَظَّهُ السَّعِيدِ، وَتَخَيَّلْنَ مَا سَوْفَ يُقَابَلُ بِهِ فِي الْقَصْرِ ، مِنْ 'ضَرُوبِ الْحَفَاوَةِ والتُّكْرِيمِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الْفَتَى مِنْهُنَّ وَارْتُمَى إِلَى سَرِيرِه، وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ مَنَالَه، فَغَرَقَ فِي سُبَاتٍ عَمِيقٍ .

أُمَّا الْفَتَيَاتُ الثَّلاث ، فَما اسْتَطَعَنَ أَنْ يَصْرِفْنَ النَّظُر عَنِ

الرِّسالَة ، وَقَدْ وَضَعَها الْفَتَى فَوْقَ قِطْعَة مِنْ أَثاثِ الْغُرْفَة ، وَكَانَ الْفُضُولُ يُغْرِيهِنَ بِفَتْحِ الرِّسالَة ، وَمَعْرِفَة مُحْتَواها ، وَكَانَ الْفَضُولُ يُغْرِيهِنَ بِفَتْحِ الرِّسالَة ، وَمَعْرِفَة مُحْتَواها ، فَكَسَرْنَ الْخَاتَم ، وَقَرَأْنَ خُكُم الْمَلِكِ عَلَى ذٰلِكَ الْفَتَى الْجَمِيلِ فَكَسَرْنَ الْخَاتَم ، وَقَرَأْنَ خُكُم الْمَلِكِ عَلَى ذٰلِكَ الْفَتَى الْجَمِيلِ التَّاعِس ، فَأَخَذَ تَهُنَّ الشَّفَقَة بِه ، وَأَحْرَقْنَ الرِّسالَة ، وَكَتَبْنَ رِسالَة أُخْرَى شَبِيهَة الْمَظَهْرِ بِالْأُولِي، وَطَلَبْنَ فِيها مِنَ الْمَلِكَة ، وَالله أَوْلَى ، وَطَلَبْنَ فِيها مِنَ الْمَلِكَة ، وَالْمَلِكَة ، الرّسالَة .

وَفِي الصَّبَاحِ ، وَدَّعَ الْفَتَى مُضِيفاتِهِ الْحِسان ، وَذَهَبَ يَمْخُرُ عُبَابَ الْمَاءِ ، فِي بَحْرٍ رائِقٍ هادِئ ، فَلَماً انْتَهَى إِلَى جَزِيرَةِ النَّورِ احْتَفَى الْقَوْمُ بِهِ احْتِفاءً كَرِيماً ، بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهُ رَسُولُ النَّورِ احْتَفَى الْقَوْمُ بِهِ احْتِفاءً كَرِيماً ، بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهُ رَسُولُ النَّورِ احْتَفَى الْقَوْمُ بِهِ احْتِفاءً كَرِيماً ، بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهُ رَسُولُ الْمَلِكِ النَّذِي انْقَطَعَتْ أَخْبارُهُ مُنْذُ وَقْتٍ طَوِيل ، وَأَوْصَلُوهُ إِلَى الْمَلِكِ النَّذِي انقطَعَتْ أَخْبارُهُ مُنْذُ وَقْتٍ طَوِيل ، وَأَوْصَلُوهُ إِلَى الْمَلِكَة ، الْمَطَى اللَّهُ الْمَحْتُواها الْقَصْرِ فِي مَوْكِبِ عَظِيمٍ ، حَتَّى إِذَا مَثَلَ بَيْنَ يَدَى الْمَلِكَة ، الْمَطَلَقُ الْمَشَالُ بَيْنَ يَدَى الْمَلِكَة ، سَلَّمَهَا الرِّسَالَة الْمَخْتُومَة ، فَقَرَأَتُها مَسْرُورَة ، وَأَفْضَتُ بِمُحْتَواها إِلَى أَهْلِ الْبَلاط ، وَأَمَرَتَهُمْ بِأَنْ يُعِدُّوا مُعَدَّاتِ عُرْسِ الْأَمِيرَة.



وَكَانَتِ الْأَمِيرَةُ خُلُوةَ النِّخِلَالَ، لَطِيفَةَ الْمَعْشَر، ذاتَ جَمَالَ رَائِع، فَوَقَعَتْ مِنْ قَلْبِ الْفَتَى أَجْمَلَ مَوْقِع، كَمَا أَسَرَهَا هُوَ بِجَمِيلِ مَظَهْرِه، وَكَرَم خُلُقِه.

وَفِي مَسَاء ذَٰلِكَ الْيَوْم ، عُقِدَت خِطْبَة الْأَمِيرَة إِلَى الْفَتَى ، وُكُانَ الْخَطِيبَانِ عَلَى أَوْفَى قَدْرٍ مِنَ الْعَبْطَةِ وَالسَّعَادَة . وَكَانَ الْخَطِيبَانِ عَلَى أَوْفَى قَدْرٍ مِنَ الْعَبْطَة والسَّعَادَة .

وَلَكِنَّ هَنَاءَةَ النَّخَطِيبَيْنِ لَمْ تَدُمْ طَوِيلاً ، فَقَدْ رَجَعَ الْمَلِكُ فَجُوالِكَ هَنَاءَةً النَّخطِيبَيْنِ لَمْ تَدُمْ طَوِيلاً ، فَقَدْ رَجَعَ الْمَلِكُ فَجُوالِهِ ، فَمَا كَانَ أَشَدَّ وَجُوالِهِ ، فَمَا كَانَ أَشَدَّ وَهُشَتَهُ وَغَضَبَه ، لَمَّا رَأَى إِلَى جَانِبِ ابْنَتِهِ الْجَمِيلَة ، فَتَى كَانَ الْمَلِكُ قَدْ سَعَى إلى هَلا كِهِ مُنذُ عِشْرِينَ عَامًا .

واسْتَدْعَى الْمَلِكُ الْفَتَى وَهُوَ يَخْتَدِمُ غَيْظًا ، وَوَجَّهَ إِلَيْهِ سَيْلًا مِنَ الْأَسْئِلَةِ فِى غَضَبٍ وَقَسْوَة ، وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ عَنْهَا بِلَا كَذِبٍ وَلا رِياء ، وَاتَّهَـمَهُ أَنَّهُ زَوَّرَ الرِّسالَةَ الَّتِي كَتَبَهَا بِخُطِّ يَدِهِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاها، وَأَنَّهُ اسْتَبْدَلَ بِها غَيْرَها، فَلَمْ يَعْرِفِ الْفَتَى بِماذا يُجِيبُه، وَعِنْدَما أَرادَتِ الْأَمِيرَةُ أَنْ فَلَمْ يَعْرِفِ الْفَتَى بِماذا يُجِيبُه، وَعِنْدَما أَرادَتِ الْأَمِيرَةُ أَنْ تَصْفَعَ لِخَطِيبِها لَدَى أَبِيها الْمَلِك، أَمَرَ الْمَلِكُ أَلَّا يَظَهْرَ الْفَتَى ثانِيَةً فِي الْقَصْر، إِلَّا إِذَا ظَفِرَ بِشَعْرَاتٍ تَلاثٍ مِنْ ذَهَب، يَقْتَلِعُها مِن وَاللَّهُ مِنْ ذَهَب، يَقْتَلِعُها مِن رَأْس عِمْلاقٍ يَنْتَمِي إِلَى الْأَغُوال، كَانَ يُقِيمُ فِي كَهْفٍ مِنْ كُهُوفِ جَزِيرَةِ النَّور ، وَيَمْلُوهُ ا ذُعْرًا وَرُعْبًا ، وَكَانَتْ تِلْكَ حِيلَةً عَمَدَ إِلَيها الْمَلِك ، فِي سَبِيلِ أَنْ يَنْجُو مِنْ عَدُوتِهِ الشَّابِ ، فَما مِن أَحْدِ حَاوَلَ الْوُصُولَ إِلَى الْمُحْولِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُحْولِ إِلَى الْمُحْولِ إِلَى الْمُولِ الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُحْولِ إِلَى الْمُحْولِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمُولِ الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُهْمِولِ إِلَى الْمُعْرَاتِ الْمُولِ الْمُعْرَاتِ إِلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ إِلَى الْمُعْرِاتِ إِلْمُ الْمُولِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُولِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِيْلُ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِاتِ الْمُعْرِاتِ



وَفِي الْحَالِ ، سَارَ الْفَتْنَى الْغَنْنَ الْفَتْنَى الْعَمْ للاقُ الْغَمْ للاقُ الْغُول ، وَدَخَلَ فِي أَثْنَاء الْغُول ، وَدَخَلَ فِي أَثْنَاء

الْعِمْلاق الْغُول ، وَعادَ حَيًّا

يُرْزَق .

الطَّرِيق ، مَغارَةً كَانَ عَلَى بابِها شَيْخٌ هَرِمٌ سَأَلَ الْفَتَى قَائِلاً :

- « لِمَاذَا انْقَطَعَ السَّمَكُ الْفِضِّى ، مِنْ وَضْعِ بَيْضِهِ
الْمُلَأْلِيُّ ، فِي مَا الْمَغَارَة ، فَقَدْ حَرَمَنِي بِذَلِكَ أَنْ أَرَى النُّور ،
وَقَضَى عَلَى اَنْ أَعِيشَ فِي عَتَمَةٍ قَاتِمَة ؟ !»

فَاسْتَغْرَبَ الْفَتَى مِن سُوَّالَ كَهٰذَا، وَوَعَدَ الشَّيْخَ بِأَنْ يُفَكِّرَ فَاسْتَغْرَبَ الْفَيْخَ بِأَنْ يُفِيكُنَ فَي الْمَسْأَلَة ، وَبِأَنْ يُجِيبَهُ عَن سُوَّالِهِ عِنْدَ عَوْدَتِه ، وَتَابَعَ سَيْرَهُ فِي الْمَسْأَلَة ، وَبِأَنْ يُجِيبَهُ عَن سُوَّالِهِ عِنْدَ عَوْدَتِه ، وَتَابَعَ سَيْرَهُ فِي الْطَلْلُمَةِ الْحَالِكَة .

وَمَا زَالَ الْفَتَى يَحُثُ الْخُطَا ، حَتَى اسْتَوْقَفَهُ شَيْخُ آخَر ، وَأَنْهَى إِلَيْهِ بِأَمْرٍ يُقْلِقُهُ وَيُحْزِنُه ، ذَلِكَ أَنَّهُ حِينَا يَعْصِرُ عُشْبَ الْبَحْر ، لا يُسْتَخْرَجُ مِنْه الْعَصِير ، فَوَعَدَهُ الْفَتَى بِأَنْ يُجِيبَهُ الْبَحْر ، لا يُسْتَخْرَجُ مِنْه الْعَصِير ، فَوَعَدَهُ الْفَتَى مَسِيرَتَهُ ، عَنْ عَوْدَتِه ، عَمَّا يُقْلِقُه وَيُحْزِنُه ، ثُمَّ أَكْمَلَ الْفَتَى مَسِيرَتَهُ ، إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى نَهْرٍ صَغِيرٍ لَمْ يَسْتَطِع أَنْ يَعْبُرَه ، فَهَمَّ أَنْ يَعْبُره ، فَهَمَّ أَنْ يَقْفِر إِلَى الضَّفَّةِ الْأُخْرَى ، وَلَـكِنَّهُ أَدْرَكَ أَنَّهُ لَوْ فَعَل ، يَقْفِر إِلَى الضَّفَّةِ الْأُخْرَى ، وَلَـكِنَّهُ أَدْرَكَ أَنَّهُ لَوْ فَعَل ، يَقْفِر إِلَى الضَّفَةِ الْأُخْرَى ، وَلَـكِنَّهُ أَدْرَكَ أَنَّهُ لَوْ فَعَل ،



لَغَرِقَ لَا مَعَالَة ، فَآثَرَ أَنْ يَنتَظِرَ بَعْضَ لَحَظَات ، فَرَأَى مَلَّاحًا يَعُبُرُ يَعُودُ زَوْرَقًا مِنْ ضَفَّةٍ إِلَى أُخْرَى ، فَرَضِى الْمَلَّاحُ أَنْ يَعْبُرَ بِهِ النَّهُو ، وَلَكَيَّةُ أَفْضَى إِلَيْهِ بِسَأْمِهِ مِنْ مِهْنَتِهِ هٰذِه ، وَسَأَلَهُ لِهَاذًا لَا يَتَناوَبُ الْعَمَلَ مَعَهُ مَلَّاحٌ آخَر ، فَوَعَدَهُ صاحبنا بِالْجَوَابِ عِنْدَ عَوْدَنِه ، ثُمَّ مَشَى مَشْيَهُ الْحَثِيث ، حَتَّى دَخَلَ بِالْجَوَابِ عِنْدَ عَوْدَنِه ، ثُمَّ مَشَى مَشْيَهُ الْحَثِيث ، حَتَّى دَخَلَ سِرْدَابًا مُطْلِمًا ، تَنْبَعِثُ مِنْهُ حَرارَةٌ مُتَقَدِدة ، فاعْتَرَضَهُ بابُ مِن الْأَبُواب ، فَطَرَقَهُ فَفَتَحَت لَهُ الْبَابَ امْرَأَةٌ عَجُوز ، فَحَدَّقَتُ إِلَى الْفَتَى ، وَأَعْجَبَها جَمالُه ، فَقالَت ْ لَه ؛

- ماذا جِئْتَ تَعْمَلُ هُنا أَيُّهَا الْمِسْكِينِ ؟ أَلَا تَدْرِى أَنَّكَ فَلَا مَيْتُكِينِ ؟ أَلَا تَدْرِى أَنَّكَ فِي بَيْتِ عِمْلَاقِ يَنْتَمِى إِلَى الْأَغْوَالَ ، وَلَا يُحِبُ الصَّبِيْانِ ، وَلَا يُحِبُ الصَّبِيْانِ ، وَلَا الشَّبَابَ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ ؟ » الشَّبَابَ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ ؟ »

فَأُثَرَ فِي قَلْبِ الْفَتَى ،مَظْهُرُ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الْفَيَّاضُ بِالْحَنَان ، فَأَثْرَ فِي قَلْبِ الْفَتَى الْفَيَان التَّلاثَةِ فَأَخْبَرَهَا بِالْهَدَفِ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَبِقِصَّةِ الرِّجَالِ الثَّلاثَةِ فَأَخْبَرَهَا بِالْهَدَفِ الَّذِي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَبِقِصَّةِ الرِّجَالِ الثَّلاثَةِ



التَّذِينَ لَقِيَهُمْ فِي طُرِيقِهِ .

وَبَيْنَمَا كَانَ يُحَدِّثُ الْمَرْأَةَ الْعَجُوزِ، إِذْ سَمِعَ وَقَعَ أَقَدامٍ آتِيَةٍ مِنْ بَعِيد، فَعَرَفَ مِنْهَا أَنَّهَا خُطُواتُ الْعِمْلاقِ الْغُول، فَخَوَّلَتُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْفَوْرِ، بقُوَّةِ سِحْرِها، إِلَى نَمْلَةٍ وارَتْها فِي طَيَّاتِ ثُوْ بَهَا ، وَعَادَتْ إِلَى مِغْزَلِهَا تُتُمُّ عَمَلَهَا بِه . وَدَخَلَ الْعِمْلَاقُ الْغُولُ الْغُرْفَةِ، وَأَخَذَ يَطُوفُ بِزَوايَاهَا، وَيَشُمُّ الرَّائِحَةَ فِي كُلِّ مِنْهَا وَهُوَ يَقُولُ : - « أَشُمُّ رائِحَةً لَحْم إِنسان! » فَقَالَتْ لَهُ الْعَجُوزِ ، وَكَانَت خادمَتَه :

- وكُلَّا يَا سَيِّدِي ، إِنَّهَا رَائِعَة الشَّواء النَّذِي أَعْدَدْتُهُ لِطَعامِك ، وَقَدْ كَادَ يَنْضَج . . فَسَكَتَ الْعِمْلاقُ كَأَنَّهُ اقْتَنَعَ بِكَلامِ الْخادِمَة ، وَمَضَى يَجْلِسُ إِلَى الْمَائِدَة ، فَأَكُلَ بَقَرَةً مَشْوِيَّةً بِرُمَّتِها ، ثُمَّ نَامَ يَجْلِسُ إِلَى الْمائِدَة ، فَأَكُلَ بَقَرَةً مَشْوِيَّةً بِرُمَّتِها ، ثُمَّ نَامَ فِي مَقْعَدِه .

وَأَقْ بَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى النَّمْلَةِ تُحَدِّثُهَا بِصَوْتٍ خَافِتٍ كَأَنَّهُ الْهَمْس، وَحَاوَلَنا مَعًا الْعُمُورَ عَلَى وَسِيلَة ، تَقْتَلِعَانِ بِها ثَلاثَ شَعَراتٍ مِنْ ذَهَب ، كَانَتْ فِى رَأْسِ الْعِمْلاقِ الْفُول . شَعَراتٍ مِنْ ذَهَب ، كَانَتْ فِى رَأْسِ الْعِمْلاقِ الْفُول . فَاقْ تَرَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعِمْلاق ، وَصَرَخَتْ فِى أُذُنِيه . فَاقْ تَرَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعِمْلاق ، وَصَرَخَتْ فِى أُذُنِيه . الله عُرِك ، وَسُرًا يَمْلَأُ طَبَّاتٍ شَعْرِك ، فاشمَحْ لِي أَنْ أُجْرِى الْمِشْطَ فِى رَأْسِك ، لِأُنظِيقه مِما قَدْ يَكُونُ فِيه » .

فَزَمْجَرَ الْعِمْلَاقُ قَلِيلًا، وَفَتَحَ جَفْنَيْهِ وَأَغْلَقَهُما ، وَرَضِيَ بِمَا طَلَبَتْ خَادِمَتُه ، وَأَسْنَدَ رَأْسَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهَا، وَعَادَ إِلَى سُباتِهِ الْعَمِيق .





أَعْمَلَتِ الْخادِمَةُ الْمِشْطَ فِي رَأْسِ الْعِمْلاق، واقْتَلَعَتْ مِنْهُ مَنْ أَعْمَلاق، واقْتَلَعَتْ مِنْهُ شَعْرَةً مِنْ ذَهَبٍ خَبَّأَتُهَا فِي جَيْبِهِا، فاسْتَيْقَظَ الْعِمْلاق مِنْ نَوْمِهِ مُتَأَلِّمًا وَقال :

- « أَمَجْنُونَةُ أَنْتِ يَا هَذِهِ ؟ لِمَاذَا تَشُدِّينَ شَعْرَ رَأْسِي ؟ » فَقَالَتِ الْخَادِمَة ؛

- « اُعْذُرْنِی یا سَیِّدِی ، فَقَدْ کُنْتُ أَعْلُمُ حُلْمًا مُزْعِجًا ، رَأَیْتُ أَعْلُمُ حُلْمًا مُزْعِجًا ، رَأَیْتُ فِیهِ مَغَارَةَ جَدِّی الْکَیِرِ یُعُوزُها النُّور » . فقال الْعِمْلاق :

- « لَيْسَ الْأُمْرُ بِذِي بَال . . هُناكَ سَمَكَةٌ سَوْدا ، تَسَرَّبُ إِلَى ثَنَايا الْحِجارَة ، وَتَبْتَلِعُ الْبَيْضَ الْهُلَأْلِيُ ، فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ بِنْكَ السَّمَكَة ، فَتَعُودَ الْمَغارَةُ فَيَاضَةً بِالضِيّاء . . . » يَقْتُلَ بِنْكَ السَّمَكَة ، فَتَعُودَ الْمَغارَةُ فَيَاضَةً بِالضِيّاء . . . » وَرَجَعَ يَغِطُ فِي نَوْمِه ، فَانْتَظَرَتِ قَالَ الْعِمْلاقُ هَذَا الْكَلام ، وَرَجَعَ يَغِطُ فِي نَوْمِه ، فَانْتَظَرَتِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ قَلِيلًا ، ثُمَّ اقْتَلَعَتْ شَعْرَةً ثانِيَةً مِنْ رَأْسِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ قَلِيلًا ، ثُمَّ اقْتَلَعَتْ شَعْرَةً ثانِيَةً مِنْ رَأْسِ

الْعِمْلاق ، فَصَحَا غَضَبانَ يَخُورُ خُوارَ الثُّوْرِ وَقال :

- « الْوَيْدَلُ لَكِ أَيَّتُهَا اللَّعِينَة ! لِماذَا تُوقِظِينَنِي مِنْ رُقَادِي أَنْ رُقَادِي عَلَى مِنْ رُقَادِي بَيْنَ حِينٍ وَحِينٍ ؟ اِحْرِصِي عَلَى راحتِي وَإِلَّا مَزَّقْتُكِ تَمْزِيقًا ».

فَقَالَتُ لَهُ الْـمَرُ أَةُ الْـعَجُوزُ وَهِى تَرْتَجِفُ خُوفًا :

- « لَقَدْ حَلَمْتُ مَرَّةً ثَانِيَةً يَا سَيِّدِي ، وَسَاءَلْتُ نَفْسِي لِماذَا جَفَّ عُشُبُ الْبَحْرِ الْبَنَفْسَجِيّ ، وَلَمْ يَعُدُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ ذَلِكَ جَفَّ عُشُبُ الْبَحْرِ الْبَنَفْسَجِيّ ، وَلَمْ يَعُدُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَصِيرُ اللَّذِيذ ؟ فَلَمْ أَعْرِف مَوابًا عَنْ هذا السُّوَّال » .

فَقَالَ لَهَا الْعِمْلَاقُ الْغُولِ ، وَهُوَ شِبْهُ نَائِمٍ ؛

- « مَنْ قَالَ لَكِ إِنَّ ذُلِكَ الْعُصْبَ لَا يُوْتِى الْعُصِيرَ النَّيْخِ الْعُصِيرَ اللَّذِيذَ . . إِنَّ بُرْغُوثَ البَّحْر ، وَهُوَ أَسْرَعُ مِنَ الشَّيْخِ الْعُجُوزِ ، وَهُوَ أَسْرَعُ مِنَ الشَّيْخِ الْعُجُوزِ ، يَمْتُصُ السَّائِلَ قَبْلَه ، فَما عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ الْبُرْغُوث ، فَإِنْ يَمْتُصُ السَّائِلَ قَبْلَه ، فَما عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ الْبُرْغُوث ، فَإِنْ يَمْتُصُ السَّائِلَ قَبْلَه ، فَما عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ الْبُرْغُوث ، فَإِنْ

فَعَل ، فَسَوْفَ يَجِدُ الْمَغَارَةَ مَمْلُوءَةً بِالْعَصِيرِ » .

وَعَادَ الْعِمْلَاقُ الْغُولُ إِلَى النَّوْمِ ، وَتُوَعَّدَ الْخَادِمَةَ بِصَارِمِ

الْعِقَابِ ، وَ بِضَرَبَاتٍ أَلِيمَةٍ مِنْ عَصَاه ، إِذَا هِي أَيْقَظَتْهُ مَرَّةً أُخْرَى ، فالنَّوْمُ سُلْطَان ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنامَ مِلْ َ جَفْنَيْه ، بَعْدَ الْبَقْرَةِ الْمَشُويَّةِ النَّي الْتَهَمَها . . .

فَمَا كَادَ الْعِمْلاقُ الْغُولُ يَسْتَسْلِمُ إِلَى الرُّقَاد، وَيَهْنَأُ بِلَذِيذِ نَوْمِه، حَتَّى عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ الْخَبِيثَةُ إِلَى رَأْسِ الْعِمْلاق، وَانْتَزَعَتْ مِنْهُ شَعْرَةً ذَهَبِيَّةً لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَة.

فَاسْتَيْقَظَ الْعِمْلَاقُ وَهُوَ يَسْتَشِيطُ غَيْظًا ، وَيَقَّذِفُ الشَّتَائِمَ مِنْ فَمِهِ ، وَتَنَاوَلَ عَصَاهُ الْغَلِيظَةِ ، وَأَهْوَى بِهَا عَلَى خَادِمَتِهِ ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع ، فَصَاحَت هذه مِنَ الْأَلَم ، وَأَخَذَت تُجْهِشُ بِالبُكاء وَهِى تَقُولُ لِسَيِّدِها :

- ﴿ عَفُولَكَ يَا سَيِّدِى ، فَمَا قَصَدْتُ إِلَى أَنْ أَزْعِجَكَ فِى مَنَامِكَ ، فَرَاحَتُكَ عِنْدِى أَغْلَى مِنْ كُلِّ شَى ﴿ فِى هَٰذِهِ الدُّنْيَا ، مَنَامِكَ ، فَرَاحَتُكَ عِنْدِى أَغْلَى مِنْ كُلِّ شَى ﴿ فِى هَٰذِهِ الدُّنْيَا ، وَلَا تَنِي عَنْدِى أَنْ الْمَالَاحَ النَّذِي يَعْمَلُ عَلَى زَوْرَقِهِ بَيْنَ وَلَا يَنْ الْمَالَاحَ النَّذِي يَعْمَلُ عَلَى زَوْرَقِهِ بَيْنَ

ضَفَّى النَّهْرِ الصَّغِير، قَدَّ سَئِمَ مِنَ الْعَمَلِ وَحَدَه، وَأَنَّهُ يَطْلُبُ أَحَدًا يُعَاوِنُهُ وَيَتَنَاوَبُ مَعَه ..

فَقَالَ الْعِمْلَاقُ الْعُول ، وَهُوَ مُتَذَمِّرٌ مُتَأَفِّف :

- « مَا أَسْهَلَ هَذَا الْأَمْرِ ، فَلَيْسَ لِلْمَلَّلَ مِ أَنْ يَسْأَمَ وَلَا أَنْ يَشَعَ الْمَجْذَافَ بَيْنَ يَدَى أُوّلِ أَنْ يَضَعَ الْمُجْذَافَ بَيْنَ يَدَى أُوّلِ مُسافِرٍ يُقْبِلُ عَلَيْهِ وَيَقْفِزَ هُو َ إِلَى الضَّفَّة ، فَيَرَّتَاحَ مِماً يُكَابِدُ مِنْ عَناء » .

لَفَظَ الْعِمْلَاقُ الْعُولُ هَذِهِ الْكَلِمَات ، واسْتَلْقَى إِلَى سَرِيرِه ، وَغَاصَ فِى بَعْرِ النَّوْم ، لَا يَرِيمُ وَلَا يَتَحَرَّك ، وَهُوَ سَرِيرِه ، وَغَاصَ فِى بَعْرِ النَّوْم ، لَا يَرِيمُ وَلَا يَتَحَرَّك ، وَهُوَ فَى مَلابِسِهِ الْكَامِلَة ، وَكَانَ صَوْتُ شَخِيرِه ، يَمْلَأُ جَوَّ الْكَهْف ، وَيَتَعَدَّاهُ إِلَى الْجِوَاء الْمُحِيطَة بِه ،

وانْقَضَتْ لَحَظَاتْ قِصار ، خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ بَعْدَها مِنَ الْغُرْفَة ، وَأَعادَتْ لِلْفَتَى ، بِقُوَّةِ سِحْرِها ، شَكْلُهُ الإِنْسانِيّ ، وَقَدَّمَتُ لَهُ الشَّعَرَاتِ الذَّهَبِيَّةَ الثَّلاث ، واثقةً مِنْ أَنَّه ، وَهُوَ مَمُسُوخٌ إِلَى نَمْلَة ، كان حاضِرَ الذِهْن ، مُرْهَف السَّمْع ، قَدْ أَحَاط بَكُلِّ ما قالَهُ الْعِمْلاقُ الْغُولُ إِحاطَةً تامَّة ، وَفَهِمَ مِنْهُ كُلُّ ما يَتَعَلَّقُ بِالْأَسْئِلَةِ الثَّلاثَة ، التَّتِي طَرَحَها عَلَيْهِ الرِّجَالُ النَّذِينَ لَقِيهُمْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْعِمْلاقِ الْغُول .

وَلا تَسَلُ عَنِ الْفَرَحِ اللَّذِي اسْتَوْلَى عَلَى قَلْبِ الْفَتَى ، عِنْدَمَا تَسَلَّمَ الشَّعَرَاتِ الذَّهَبِيَّةَ الثَّلاث ، وَرَأَى فِيهَا عُنُوانَ تَوْفِيقِهِ وَنَجَاحِه ، وَلا تَسَلُ كَذَالِكَ عَمَّا غَمَرَ بِهِ الْمَرْأَةَ الْعَجُوز ، مِنْ عِبَاراتِ الشَّكُر وَالثَّنَاء وَعِرْفانِ الْجَمِيل .

وَدَّعَ الْفَتَى الْمَرْأَةَ الْعَجُوزِ ، وَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ أَتَى ، وَغَذَّ فِي السَّيْرِ إِلَى أَنْ بَلْغَ النَّهْرَ الصَّغِيرِ ، فَمَا إِنْ رَآهُ المَلَّاحُ مُقْبِلًا السَّيْرِ إِلَى أَنْ بَلْغَ النَّهْرَ الصَّغِيرِ ، فَمَا إِنْ رَآهُ المَلَّاحُ مُقْبِلًا نَحْوَه ، حَتَى انْتَظَرَهُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ ، وَسَأَلُهُ فِى لَهْفَةٍ وَشَوْق ؛ نَحْوَه ، حَتَى انْتَظَرَهُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ ، وَسَأَلُهُ فِى لَهْفَةٍ وَشَوْق ؛ فَحُوه ، حَتَى انْتَظَرَهُ بِفَارِغِ الصَّبْرِ ، وَسَأَلُهُ فِى لَهْفَةٍ وَشَوْق ؛ فَلَ مَنْ جُنْتَنِي بِالْجَوابِ يَا سَيِّدِي ؟ هَلَ أَظْفَرُ بِمَنْ اللَّهُ فَرُ بِمَنْ

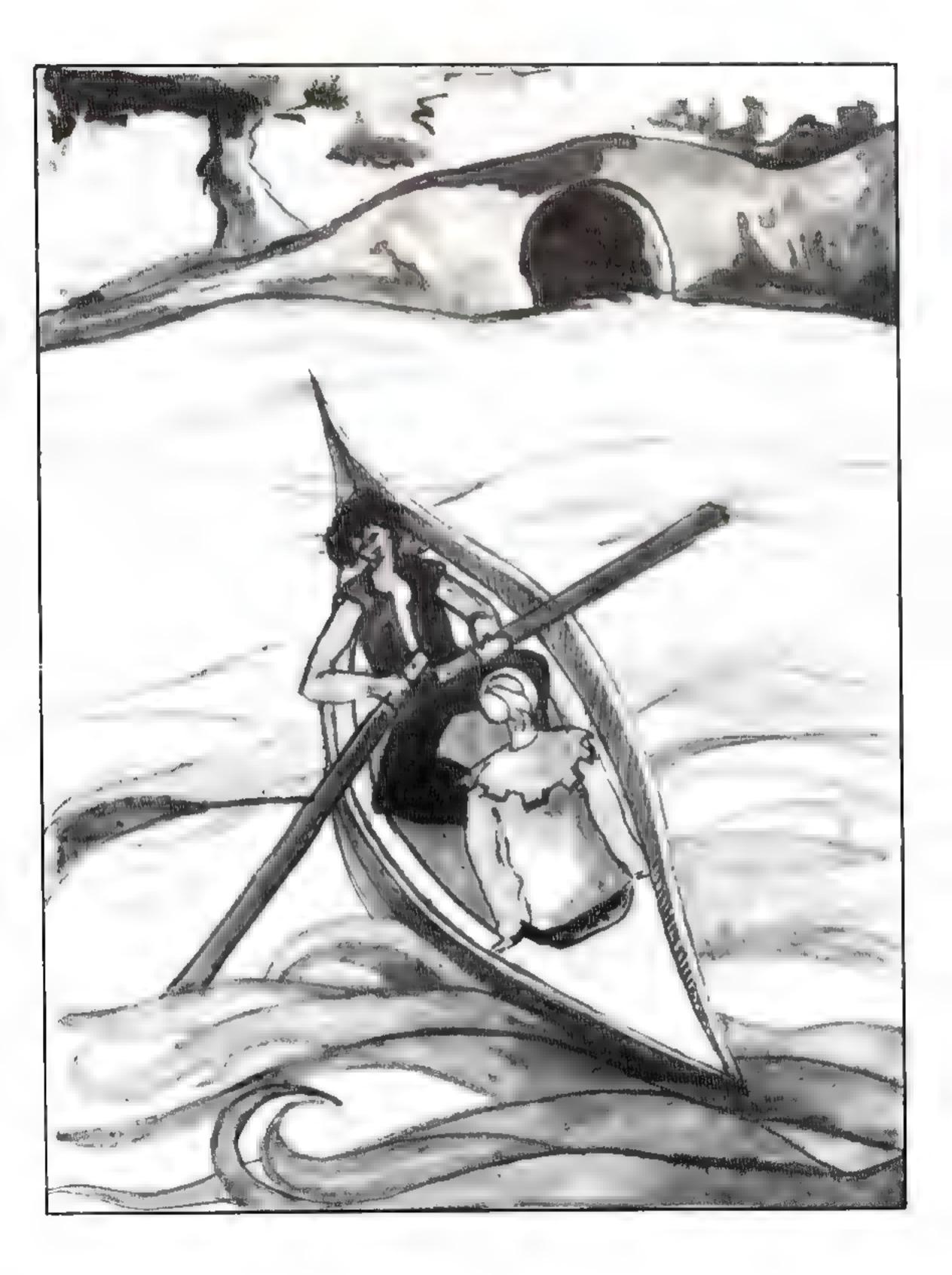

يَنُوبُ عَنِي فِي الْعَمَل ، بَعْدَ الْجَهِدِ الْجَهِيدِ النَّذِي أَنا غارِق فيه ؟»

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُنَا فِي خُبْثِ وَدَهَاء ، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُجِيبَهُ عَنْ سُوَّالِه ، قَبْلَ أَنْ يَجِيبَهُ عَنْ سُوَّالِه ، قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ لِنَفْسِهِ الْوُصُولَ إِلَى الضَّفَّةِ الْأُخْرَى : سُوَّالِه ، قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ لِنَفْسِهِ الْوُصُولَ إِلَى الضَّفَّةِ الْأُخْرَى : - \* أَنْقُلْنِي إِلَى الضَّفَّةِ الثَّانِيَةِ أَوَّلًا ، أُجِبْكَ عِنْدَئِدٍ عَنْ . - \* أَنْقُلْنِي إِلَى الضَّفَّةِ الثَّانِيَةِ أَوَّلًا ، أُجِبْكَ عِنْدَئِدٍ عَنْ

سُوَّالِكَ ، فَعِنْدِي لَكَ الْجَوابُ الشَّافي » .

فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَلَّاحِ الطَّيِبِ الْقَلْبِ، إِلَّا أَنْ أَذْعَنَ لِرَأْي مُخاطِبِه ، وَأَرْكَبَهُ قارِبَه ، وَمَضَى بِهِ إِلَى الضَّفَّةِ لِرَأْي مُخاطِبِه ، وَأَرْكَبَهُ قارِبَه ، وَمَضَى بِهِ إِلَى الضَّفَّةِ الْأُخْرَى ، فَلَمَّا بَلَغَهَا صاحِبُنَا الْغَبِيث ، أَنْهَى بِالْجُوابِ إِلَى الْمُؤْل ، الْمُلَّح ، عَلَى النَّعْوِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ الْعِمْلاقِ الْعُول ، الْمَلَّح ، عَلَى النَّعْوِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ الْعِمْلاقِ الْعُول ، وَأَطْلَقَ سَاقِيْهِ لِلرِّيح ، هَرَبًا مِنْ مُحَدِّيْهِ اللَّذِي فَغَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّذِي فَغَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّذِي فَعَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي فَعَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّذِي فَعَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي فَعَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي فَعَرَ فَاهُ دَهْشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْلِلْهُ اللْمِنْ الْمُا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَمَا زَالَ يَجُدُ فِي فِرارِه ، وَيَطُوى مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

غَابَاتٍ وَخُقُولَ، وَجِبَالٍ وَسُهُولَ، حَتَّى بَلَغَ الْمَغَارَةَ الَّتِي أَعْرَبَ لَهُ حَارِسُها عَن تَقَصِ الْعَصِيرِ فِيها ، فَأَخَذَ يَرْقُبُ الْمَكان، لَهُ حَارِسُها عَن تَقَصِ الْعَصِيرِ فِيها ، فَأَخَذَ يَرْقُبُ الْمَكان، وَيَتَرَقَّبُ مُرُورَ بُرْغُوثِ الْبَحْر، حَتَّى لَقِيَهُ وَصَادَهُ وَقَتَلَه، ثُمَّ قَالَ لِلْحَارِسِ الشَّيْخ،

- « يُمْكِنُكَ بَعْدَ الآن ، أَنْ تَسْتَخْرِجَ الْعَصِيرَ مِن عُشْبِ الْبَخْرِ الْعَصِيرَ مِن عُشْبِ الْبَخْرِ الْبَنَفْسَجِيّ ، فَقَد كَانَ بُرْغُوثُ الْبَخْرِ يَمْتَصَّه ، وَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَتَلْتُهُ مِن أَجْلِك » .

فَشَكَرَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَنِيعِهِ شُكْرًا جَزِيلًا ، وَقَدَّمَ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ وَالْوَفَاء بِالْجَمِيل، بَغْلًا مُحَمَّلًا بِالذَّهَب، فَأَخَذَهُ سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ وَالْوَفَاء بِالْجَمِيل، بَغْلًا مُحَمَّلًا بِالذَّهَب، فَأَخَذَهُ وَأَكْمَلَ سَيْرَهُ إِلَى الْمَغَارَةِ الْأُولَى ، فَلَقِى حارِسَها ، وَحَيَّاهُ وَأَكْمَلَ سَيْرَهُ إِلَى الْمَغَارَةِ الْأُولَى ، فَلَقِى حارِسَها ، وَحَيَّاهُ وَحَيَّاهُ تَحِيَّةً جَمِيلَة ، وَقَالَ لَه :

- « لَقَدْ جِئْتُكَ بِالْجَوَابِ يَا سَيِّدِي، فَلَنْ تَشْكُو بَعْدُ الْيَوْمِ مِنْ ظُلْمَةِ الْمَغَارَة » .



فَقَالَ لَهُ الْحَارِسُ مُتَلَهَّفًا:

- « أُسْرِع فِي جَوابِكَ يَا فَتَى ، فَإِنِّى فِي أَشَدِ الشَّوْقِ إِلَيْه ، فَقَد كَفَى بِي ظُلْمَة وَعَتَمَة طالِكَة » .

فَقَالَ لَهُ الْفَتَى وَهُوَ يَبْتَسِم :

- ﴿ إِنَّ هُنَاكَ سَمَكَةً سَوْدا ، هِيَ النَّيِعُ الْبَيْضَ الْمُلَاّلِيُّ وَتَرْمِيكَ فِي الظَّلَامِ » .



وَأَتْبُعَ كَلَامَهُ بِأَنْ شَرَحَ لِلرَّجُلِ الْوَسِيلَةَ النَّي يَسْتَطِيعُ السَّطِيعُ السَّعِدَ الضِياءَ بِهَا ، أَنْ يَقْضِى عَلَى السَّمَكَةِ السَّوْداء ، وَيَسْتَعِيدَ الضِيّاءَ فِي الْمَغَارَة .

فَشَكَرَهُ الْحَارِسُ الشَّيْخُ ذُو اللِّحْيَةِ الْبَيْضَاءِ شُكْرًا وافِرًا ، وَقَالَ لَه :

- « إِنَّكَ لَصَاحِبُ فَضْلٍ عَلَى ۖ لَنْ أَنْسَاهُ مَدَى الْحَيَاة ، فَهَلُ عَلَى سَبِيلِ التَّذْكارِ ، هَدِيَّة أَهْدِى لَكَ عَلَى سَبِيلِ التَّذْكارِ ، هَدِيَّة أَهْدِي لَكَ عَلَى سَبِيلِ التَّذْكارِ ، هَدِيَّة أَمْنَحُكَ إِيَّاها مِنْ صَمِيمِ الْفُؤاد ؟ •

قالَ هذا، وَغابَ قلِيلًا، وَعادَ وَهُوَ يَقُودُ بَغْلًا مُحَمَّلًا أَيْضًا بالذَّهَب، وَوَضَعَ مِقْوَدَهُ فِي يَدِ الْفَتَى.

فَأَخَذَهُ مِنْهُ الْفَتَى ، وَقَلْبُهُ يَخْفُقُ خَفَقانًا شَدِيدًا مِنَ الْفَرَحِ وَالسَّرُورِ ، وَوَدَّعَ الشَّيْخَ وَقَفَلَ رَاجِعًا فِى طَرِيقِ الْقَصْرِ ، يَنْزِلُ وَالسَّرُورِ ، وَوَدَّعَ الشَّيْخَ وَقَفَلَ رَاجِعًا فِى طَرِيقِ الْقَصْرِ ، يَنْزِلُ اللَّوْدِيَة ، وَيُصَعِدُ فِى الْجِبال ، وَيَجْتَازُ الْغَابَاتِ ، وَيُطْفِئُ ظَمَأَهُ الْأَوْدِيَة ، وَيُصَعِدُ فِى الْجِبال ، وَيَجْتَازُ الْغَابَاتِ ، وَيُطْفِئُ ظَمَأَهُ الْمُ

مِن مِياهِ الْيَنابِيعِ النَّتِي يَمُرُ بِهَا ، وَيُشْبِعُ جُوعَه مِن رَمارٍ . الأَشْجارِ النَّتِي كَانَتْ تَعْتَرِضُ طَرِيقَه ، إِلَى أَنْ أَدَّت بِهِ خارِتَمَةُ الْمُطَافِ إِلَى أَنْ أَدَّت بِهِ خارِتَمَةُ الْمَطَافِ إِلَى قَصْرِ الْمَلِك .

فَلَمّا رَأَى الْمَلِكُ أَنَّ الْفَتَى مَاثِلَ أَمَامَه ، وَأَنَّ الْمَخَاطِرَ الْمَخَاطِرَ الْمَخَاطِرَ الْمَعَامَة ، وَالْمُ الْمُعَامِدُ الْمَخَامُ الْمُعَامِدُ الْمَعْمَامُ الْمُ تَنَلُ مِنْه ، وَلَا أَفْقَدَتْهُ الْحَيَاة ، ثارَ ثَوْرَةً عَارِمَة ، وَكَادَ يُجَنُّ جُنُونُه .



أَنُوانِ الطَّعَامِ، فَمِنْ لَحْمِ مُنَوَّعِ الْأَصْنَافِ، بَيْنَ مَطْبُوخِ وَمَشْوِى، الْوَانِ الطَّعَامِ، فَمَنَ مَتَعَدِّدَةِ الشَّكُلِ والطَّعْمِ يَسِيلُ لُرُو يَتِهَا اللَّعَابِ، إِلَى حَلُوى مُتَعَدِّدةِ الشَّكُلِ والطَّعْمِ يَسِيلُ لُرُو يَتِهَا اللَّعَابِ، إِلَى حَلَوي مُتَعَدِّ الْمَسَاتِينُ الْمَلَكِيَّة، فِي خَيْرُ مَا أَنْتَجَتْهُ الْبَسَاتِينُ الْمَلَكِيَّة، وَمَا إِنَاهُ وَالْمُوسِيقَى، فَحَدِّثُ عَنْهَا وَلا حَرَج، فَقَدُ أَمَّا الرَّقُصُ والْغِنَاءُ والْمُوسِيقَى، فَحَدِّثُ عَنْهَا وَلا حَرَج، فَقَدُ عَاشَ الْقَوْمُ أُسْبُوعًا كَانُوا فِيهِ سُكَارَى الْأَلْحَانِ والْأَنْعَام. عَاشَ الْقَوْمُ أُسْبُوعًا كَانُوا فِيهِ سُكَارَى الْأَلْحَانِ والْأَنْعَام. وَكَانَ الْعَرُوسَانِ فِي سَعَادَةٍ مَا بَعْدَها سَعَادَة ، وَكَانَا قِبْلَةً وَكَانَ الْعَرُوسَانِ فِي سَعَادَةٍ مَا بَعْدَها سَعَادَة ، وَكَانَا قِبْلَةً

الأنظار، لا يَشْبَعُ الْحَاضِرُونَ مِنَ النَّظَرِ إلَيْهِما ، مَأْخُوذِينَ بِشَبابِهِما النَّاضِ ، وَجَمالِهِما النَّاحِرَة، الْخَلَاب، والبُسِامَاتِهِما السَّاحِرَة، الْخَلَاب، والبُسِامَاتِهِما السَّاحِرَة، النَّتِي كَانَتُ تُطْلِعُ فِي الْقُلُوبِ السَّاحِرَة، فَجْرًا مُشْرِقًا وَضَاّحًا مِنَ السَّعْدِ وَالْهَاءَة .

وانْتَهَتِ الْأَفْرَاحُ واللَّيَالِي الْمِلَاحِ ، وَبَدَأَتِ الْغَيْرَةُ تَنْخُرُ قَلْبَ الْـمَلِكِ وَتُوغِرُ صَدْرَه ، فَقَدْ كَانَ يَعِزُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَى صهرَهُ أغْنَى مِنْهُ ، يَمْتَلِكُ أَحْمَالَ الذَّهَبِ ، فِي حِينِ لا يَمْتَلِكُ هُوَ مِنْهُ ، إِلَّا النَّزْرَ الْسَسِيرِ ، فَعَزَمَ أَنْ يَرْحَلَ هُو أَيْضًا إِلَى كَهْفِ الْعِمْلاق ، وَيَمُرَّ بِمَنْ مَرَّ بِهِمْ صِهْرُه ، لَعَلَّهُ يَعُودُ مِنْهُمْ بِبِغَالَ تَنُوءُ ظُهُورُهَا بِالذَّهَبِ وَالْجَواهِرِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَا كَادَ يَصِلُ إِلَى الْمَلَاحِ النَّذِي يَنْقُلُ الْمُسَافِرِينَ بَيْنَ ضَفَّتَى النَّهُر ، حَتَّى وَضَعَ الْمُللَّحُ فِي يَدَيْهِ مِجْذَافَ الْقَارِبِ، وَقَفَرَ إِلَى الشَّاطَى ، وَلاذَ بأَذْيَالِ النَّفِرارِ .

وَبَقِى النَّمَلِكُ وَحْدَهُ فِى الزَّوْرَقِ ، يُدِيرُ الْمَجْذَافَ فِى عُبَابِ الْمَاء، وَيَخُوضُ بِالزَّوْرَقِ عَلَى غَيْرِ هُدًى، لا يَتَوَخَّى عُبَابِ الْمَاء، وَيَخُوضُ بِالزَّوْرَقِ عَلَى غَيْرِ هُدًى، لا يَتَوَخَّى فِبَابِ الْمَاء، وَيَخُوضُ بِالزَّوْرَقِ عَلَى غَيْرِ هُدًى، لا يَتَوَخَّى فِي خُوْضِهِ غَايَةً مَنْشُودَة ، ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُ مَقَرَّ الْعِمْلاقِ الْعُول ، وَلا يَعْرُفُهُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيب ، فَذَهَب فِي النَّهْرُ اللهُول ، وَلا يَعْرُفُهُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيب ، فَذَهَب فِي النَّهُرُ



إِلَى أَقاصِى الْبِقاع ، وَلَمْ يَعُدُ قَطَّ إِلَى قَصْرِه . وَلا عَجَبَ فِى ذٰلِك ، فَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى لِقاء الْعِمْلاق الْعُول، لا يَرْجِعْ مِنْ عِنْدِهِ سالِماً .

وَعَبَثًا انْتَظَرَ الْمَلِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْمِجْذَافَ مِنْ يَلْكَ يَأْخُذُ الْمِجْذَافَ مِنْ يَدُهِ ، وَكُوْ بِغَيْرِ تِلْكَ يَدِه ، وَكُوْ بِغَيْرِ تِلْكَ يَدِه ، وَكُوْ بِغَيْرِ تِلْكَ النَّيْطَارُه ، وَكُوْ بِغَيْرِ تِلْكَ النَّيْطَارُه ، وَطَالَ غِيَابُه ...

( تمت )

## أسئلة في القبصة

- ١ أين ولد الطفل الصغير وبأى جزيرة ؟
- ٢ ـ شهد أهله مولده فهل كان معهم سواهم ؟
- ٣ \_ ماذا حدث حينًا كان الحضور مستسلمين إلى المباهج والأفراح ؟
  - ٤ \_ ماذا فعل الملك عندما سمع النبوءة الخاصة بالطفل ؟
    - عطف الملك على الطفل حيمًا انفرد به ؟
      - ٦ \_ ما المصير الذي قدره الملك للطفل ؟
    - ٧ \_ أيّ حيلة لجأ إليها الملك ليدفع عنه الشبهات ؟
      - ٨ \_ ماذا فعل الملك عندما عاد إلى المنزل ؟
      - ٩ \_ ماذا فعلت أم الطفل في صباح اليوم التالى ؟
  - ١٠ ــ هل نجا الطفل من الغرق وإلى أين دفعته الأمواج ؟
    - ١١ كم سنة عاشها الطفل عند الصياد وزوجته ؟
- ١٧ \_ ما المفاجأة التي كانت تنتظر الملك عندما ذهب يتفقد شؤون رعيته ؟
  - ١٣ هل استطاع قارب الملك أن يقاوم الأمواج ؟
  - ١٤ من رأى الملك في الكوخ الذي لحأ إليه في الحزيرة القفراء ؟
- ١٥ \_ أية عاطفة استولت على الصياد العجوز لما عرف أن الملك جالس تحت سقف

بيته ؟

١٦ طرح الملك كثيراً من الأسئلة على الصياد وزوجته ، فما النتيجة التي وصل إليها من طرح تلك الأسئلة ؟

١٧ \_ اذكر نص الرسالة التي سلمها الملك للفتي .

١٨ \_ كيف علمت الفتيات الثلاث بمهمة الفتي ؟

١٩ \_ كيف تحولت رسالة الملك من هدف إلى هدف ؟

٢٠ \_ أراد الملك أن يتخلُّص من خطيب ابنته فماذا اقترح عليه ؟

٢١ \_ من لتى الفتى وهو في طريقه إلى العملاق الغول ؟

٢٢ \_ ماذا قال كل منهم للفتي ؟ وماذا كان الجواب ؟ ومتى ؟

٢٣ - كيف حصل الفتي على الشعرات الثلاث من رأس العملاق الغول ؟

٢٤ ... بماذا عاد الفتي من رحلته ؟ وهل تزوج خطيبته ؟

٢٥ \_ ماذا كان مصير الملك ؟

٢٦ \_ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .